## صاحب الجلالة يعين كاتبا عاما لوزارة الشؤوق الخارجية والتعاوق ويسلم أوراق الإعتماك لخمسة سفراء جدك

استقبل صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سيدي محمد وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بالقصر الملكي بالرباط يوم 8 شعبان 1417هـ الموافق 19 دجنبر 1996م السيد سعد الدين الطيب وعينه جلالته كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

واستقبل جلالته كذلك عددا من السفراء المغاربة الجدد وسلمهم أوراق اعتمادهم كسفراء لجلالته في دول شقبقة وصديقة.

ويتعلق الأمر بكل من السادة:

- سيدى محمد الرحالي: سفير صاحب الجلالة بالجمهورية الإسلامية الباكستانية .
  - محمد بن الماحي: سفير صاحب الجلالة بجمهورية الهند.
  - مولاي العباس القادري: سفير صاحب الجلالة بالجمهورية الفيدرالية لنيجريا.
  - محمد ماء العينين: سفير صاحب الجلالة بجمهوريتي فينزويلا ونيكاراغوا.
    - عبد الرحيم شوقي: سفير صاحب الجلالة بالجمهورية الفيدرالية الألمانية.

وقد خاطب العاهل الكريم الكاتب العام الجديد لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والسفراء الجدد بالكلمة السامية التالية:

أولا أخاطب الأمين العام الجديد لوزارة الخارجية السيد سعد الدين الطيب لأقول له بأن لقاءنا اليوم ليس باللقاء الأول ولأنني أعرفك منذ سنين عديدة وأنتظر منك الكثير في منصب أمين عام لوزارة الخارجية ولن أزيد وسأكتفي بأن أقول إنني أنتظر منك الكثير راجيا من الله أن يعينك على هذه المهمة.

أتوجه اليكم سفرائنا الأنجاد لأقول ما قلته لمن سبقكم في هذا المنصب من السفراء لأنكم يجب أن تستمروا يوميا في سيرة الحذر واليقظة حتى تكونوا أولا ودائما في مستوى بلدكم ماضيها وحاضرها وثانيها حتى لا تباغتوا بما يجري في العالم من أحداث كيفما كان نوعها ذلك أنه بفضل تطور وسائل نقل الأخبار الموجودة اليوم يكاد الإنسان يظن أن الأحداث قد سمع بها قبل

وقوعها فلذا يجب على كل من يدير المسؤولية إن يكون دائما على حذر وعلى يقظة وعلى علم بما يجري إن لم أقل في العالم فعلى الأقل في منطقته وجهته. افتحوا أبواب السفارة افتحوا أبواب منازلكم وافتحوا قلوبكم لرعايانا أن وجدوا في محل مسؤولياتكم وافتحوا قلوبكم كذلك لسكان البلد الذي ستمثلون المغرب فيه وستمثلوننا فيه.

والله سبحانه وتعالى أسأل أن يديم عليكم نعمة التوفيق والاجتهاد حتى تكونوا في مستوى هذه الهمة والسلام عليكم ورحمة الله.